

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

The state of the state of the

لست مجنونا وانما انا صياد اهوى المعاموة واتربص بها مثل تربصي بطوديتي ، حتى تتملكني تماما فاندفع وراءها ، يتهمني البعض بالجنون بينما انا مغامر وان يكن بين الاثنين خيط دقيق لا يمكن تبينة الالمنامرة وهوى الجنون .

قبل شهر كان من المكن ان تنتهي حياتي بينفكي نمر مفترس متلما حدث لاكثر من اربعين شخصا قبلي قادهم سوء طالعهم الى معدة ذلك النمر الذي قلب هدوء قرية صغيرة الى رعب فظيع وجعل الكابتسن براكيش عدير شرطة الولاية يرتعد غضبا وخوفا وهو

تصعيع الغلاف والصور الداخلية رعد صلال Company of the Compan

قدمت الى الهند منذ اربع سنوات ، لم اخلف ورائي في لندن حيث مقر عملي سوى والدة عجوز حرصت ان تصحبني الى المطار وهي تتمتم بادعية وتعاويذ من اجل سلامتي في حلي وترحالي .

والحق انني بذلت مجهودا استثنائيا لدى رئيس تحرير الصحيفة التي اعمل بها لكي ينتدبني مراسلا للجريدة في عموم الهند ، سعيا مني وراء سعرالشرق الذي فتنني بسحره واجوائه وركضا وراء الصيد تلك الهواية التي استحكمت بي حتى ما عدت استطيع منها فكاكا .

يرى الفشل يمسك بتلابيبه فيلجمه عن ايما عمل من شانه ايقاف ذلك النمر عند حده •

ولكنه الحظ أو الخبرة أو شسيء اخسر جعلني اتنفس حتى هذه اللحظة لاكتب وقائع مغامرتي الاخيرة، واستذكر تفاصيل اللحظات الحاسمة عندما وقفت وجها لوجه أنتظر مصيري المحتوم لكي يلحقني النمر ببقية ضحاياه معن ارتضوا الهجرة الى احشائه ضحاء صاغرين منكوبين ، ولولا شيء من النباهة والتأني في اللحظة الاخيرة وقليل من الشجاعة لما اتيح لمي اليوم أن أجلس هكذا أمسك بالقلم لاكتب لان ما حدث لي أمر لا يكاد يصدقه عقلي حتى هذه اللحظة .

The same of the sa

Maria San Start Special Start Start San San Start Star

the second was being the second of the secon

قياده لي بطواعية شبه كاملة .

ان طريقة تعاملي مع بيل واحترامي ومحبتي الزائدة له جعلته لا يمتنع عن أي طلب اطلبه منه، حتى ولو كان الامر متعلقا باصطياد نعر مفترس ، ولكن السخرية والاعتراض كانا يمهدان دوما لموافقته التي افترضها منه سلفا .

كانت حصيلة تجاربي قبل الان اصطياد عـدة نمور · وفي كل مرة أفلح فيها في جندلة نمر جديد كانت تتبلور في راسي على الفور فكرة رحلة صـيد جديدة ، أطرحها على بيل الذي يبادر من فرره الـى القــول :

- اوه يا عزيزي جاك ، لا يركبنك الغرور ، دع النمور فلربما تمكن احدها منك ، فليس في كل مسرة تسلم الجرة .

وفي اخر كادت تصدق نبؤة توني بيل وكاد جاك كوربت الذي هو انا أن يصبح لقمة سائغة في حلق

وخلال السنوات الاربع الماضية ، ولدت هنديا خالصا بعدما جبت البلاد من اقصاها الى اقصاها وتعرفت الى اهلها الطيبين وعقدت مع الكثيرين منهم صداقات راسيمة ، وكنت لا اتوانى عن تقديم ابة مساعدة استطيعها لاي منهم . ومنذ سنتين ارسلتلي الجريدة مصورا فوتغرافيا ، ظل يقاسمني مكتبي وسكني لكنني اخفقت في جعله يشاركني محبتي للصيد وحبى للمفامرة ، لكن صديقي توم بيل المصور المعترف سرعان ما وقع اسير شباك الملل التي نسجتها حسوله وقائع حياتنا اليومية في الهند والتي تختلف تماما عما كانت عليه حياتنا في لندن ، لذا بدأت أعاني من شكوى بيل وتحينه الفرص للعودة الى مقر الجريدة الرئيسي في لندن • غير اننا وبعد مغامرتين خرجنا منها بموضوعين شيقين ارعبا بيل حصلنا على ثناء رئيس تحريرنا الذي نفعنا بمكافاة ما كنا نحلم بها قطعا ، وهذا ما جعل بيل يخفف من شكواه قليلا ، وجعلميسلم

(4)

كذا في المكتب أنا وصديقي توني بيل ، وكنت على وشك الانتهاء من رسالتي الاسبوعية التي تعسودت ارسالها في مثل هذا الوقت الى صحيفتي في لندن ، عندما رن جرس الهاتف ولم يكن من عادتي الاجابة على الهاتف عندما يكون بيل موجودا ، وخاصة عندما لكون منهمكا في اعداد موضوع صحفي مثلما أفعل الابن ، رفع بيل سماعة الهاتف ، ثم نظر الى . .

ـ نعم ٠٠ انه موجود ٠٠ مد يده لي بسماعة الهاتف ، وقال :\_ تفضل هناك من يسال عنك ٠

نمر أرعب قرية بكاملها ، وكاد يطيح بالكابتن براكيش مدير شرطة الولاية ، الذي لم يكن يحبني على الاطلاق لانني لا أجيد الحديث عن نجاحات مزعومة يدعيها لنفسه أو على الاقل لا أحسن الخروج بتبريرات يغلف بها فشله الذي ظل يلاحقه منذ أن تسلم مهمته الحالية .

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

The transfer of the same

حدجته بنظرة متسائلة فهز كتفيه وقال : - لا أعرفه •

تسلمت السماعة وقلت :

- الو ٠٠ نعم ١٠٠ انا جاك كوريت من المتكلم ؟
كان المتحدث يتكلم انكليزية جيدة بلكنة هندية ،
ولم أكن قد سمعت صوته على الهاتف من قبل ، ولكن
عندما ذكر لي اسمه تذكرته حالا ، فهو احد المفبرين
الذين يمدونني بالاخبار التي يحسرص براكيش على
حجبها عنا نحن رجال الصحافة ٠

غير أن ما ذكره لي ذلك المخبر جعلني أصرخ قائلا:

متى ؟ أين ٠٠ ؟ ٠٠ كيف ؟
 شكرا ٠٠ شكرا ٠

وضعت سماعة الهاتف ووقفت واجما ، صــرخ

- ما الامريا جاك ٠٠٠



رفع بيل سماعة الهاتف ٠٠ ثم نظر الي ٠٠

موضوع شيق يوم غد ٠٠٠

اطلق بيل زفيرا قويا وقال :

- اوه ۰۰ نمر اخر ۰۰ أتريدني أن أغادر هذه الحياة مأسوفا على شبابي ؟!

لم أشعر في تبلك اللحظة بأية رغبة في ممازحة بيل ، مع أنني كنت استدرجه للمزاح دائما ، فلقد كان علينا أن نسافر مبكرين السبى قرية (ميهالسي) لتغطية الحادث ، ولابد لنا من ذيل قسط من الراحة ،

was an interest of the street of

تمتمت بصوت خفيض: اتذكر نمر ميهالي ٠٠ لقد عاود الظهور امس وافترس ثلاثة من ابناء القرية٠ ولكن براكيش يدعي بانه قضى على النعر ٠٠ اشعلت لفافة من سجائري ونفثت دخانها في فضاء الغرفة وقلت :- لكنه لم يعطنا برهانا واحدا عنمقتله ٠٠ لقد استغل براكيش فرصة اختفاء النمر لعدة ايام ، فاطلق واحدة من اكاذيبه وادعى نجاحا مزعوما يعزز به موقفه ٠

- ولكن ما الذي دعا النمر الى الاختفاء طيلــة
شهر ثم عاود هجومه على القرية ؟ ماذا كان يأكــل
طيلة هذه الحدة التي لم يبلغ فيها عن ضحايا جدد ؟

- انت لا تفهم طبائع النمور يا توني ، فالنمــر
لا يهاجم الانسان الا عندما يكن جريحا او عجوزا ،
ونمر ميهالي كان جريحا ثم تماثل للشفاء فكف عــن
مهاجمة البشر ، وربما عاد وجرح من جديد فدفعـه
جــوعه الى مهاجمة البشر ، جهز كاميراتك فامامنــا

. .

تركت بيل يجهز الات التصوير وخرجت نحصو البيت ، وفي الطريق خطر لي أن اشتري احدى صحف المساء ، ولقد صعقني مانشيت احدى الصحف السذي كان يقول ٠٠ (نعر ميهالي يعود ويفترس سبعسة من القروبين بينهم أمراتان ٠٠) ، يا للهول عدد الضحايا يرتفع ، ولم أجد في تلك الصحيفة أية تفصيلات أخرى ، بل اقتصر موضوعها على نقل الخبر استنادا الىناطق باسم الشرطة الحلية ،

لذا غيرت اتجاهي فلم اذهب صوب البيتمباشرة بل عرجت على مكتب صحيفة (مهرا) ، التي كانت تندبني بين اونة واخرى لاجراء بعض الاستطلاعات بحكم علاقة الصداقة التي تربطني برئيس تحريرها السيد (راجا) ،

وعندما كنت ارتقي سلم الصحيفة ، كانت المغامرة

قد استحوذت علي نماما بعدما استدرجتني الى احابيلها التي لا استطيع منها فكاكا ، كنت ائمنى ان يقضى على هذا النمر المفترس رافة بالترية وابنائها المنكربين غير ان في نفسي الملا وشوقا لان اكرن انا الذي سيطلق الرصاصة القاتلة الى راس ذلك النمر ولو اقتضى الامر تأخيرا لميوم أو يومين الامر الذي يمدني بموضوع رائع يجعل رئيس ، عرير جريدتي يقفز من كرسيه فرحا ويصبح بزملائي :

- انظروا كم هو عظيم كوربت هذا ٠٠ طرقت باب السيد راجا ٠٠ فوجدته قلقا مضطربا وقبل أن أبادره بالتحية مد يده نحوي ببرقية (تيكر)كان قد تسلمها توا عبر أجهزة الارسال وقال لي :

ے خذ اقرا ۱۰۰ این کنت لقد قلبت الدنیا بحثے ا عنال ؟

وقرأت مضمون البرقية الذي ضاعف ارتباكيي وحيرتي . فلقد كان عدد ضحايا النمر قد بلغ اكثر من

عشرة أشخاص · حتى ساعة ارسال البرقية ، قال لي السيد راجا وهو يشير الي بالجلوس ·

- ارجوك مستر كوربت المعل شيئا ، كنت اظنك في ميهالي الان ، انك خير من يغطي الحادثة ، فأنا اعرفك صيادا ماهرا مثلما اعرفك صحفيا ممتازا . ارميت بالبرقية فوق مكتبه وقلت :

- اخشى ان تكون ميهالي قد غصت الان بجموع الصحفيين الامر الذي قد يفقدنا سبقا صحفيا نحن بامس الحاجة اليه ·

كنت غارقا في تأملاتي فلم اسمع شيئا مما كان يتفوه به راجا الذي كان يبحث عن ذلك السبق الصحفي الذي سيرتفع بارقام توزيع جريدته ، ثم افقت علي صوته الاجش وهو يقرع باب اذني

\_ هيه مستر كوريت مأذا تنتظر ؟ ارفعت راسي اليه وقلت : :

- الطريق الى ميهالي بعيد ، وانا لا اجيـــد السياقة ليلا ، غير انني وزميلي بيل سنكون صباحا في موقع الحدث تماما •

ابتسم \_ راجا \_ ونظر الي متسائلا قبـل ان يضيف :

لكن كيف ستتصرف اذا وحدت الكابت المحرد الكابت الكابت المحرد المحرد

\* \* \*

STORY NEW YORK TO BE THE WAY

LANCE HALL SHE TO THE SA

سائغة لنمر لايكاد يسد جرعه لمم ضماياه · غمزته ضاحكا وقلت :

- هذا لانني لا احب ان ارحل من هذا العالم وحدي .

استلقيت على الكنبه بجانب بيل وامام شاشية التلفزيون ، وانا اتحرق شوقا لمعرفة المزيد ، من التفاصيل حول نمر ميهالي وفي نشرة الانباء الرئيسة كان خبسر النمر اول انباء النشرة حيث استضافت العدسة الكابتن براكيش ليتحدث عن المعضلة ولم يكن براكيش - وهذا ما حدسته \_ مرتاحا على الرغم من انه كان يحـاول اصطناع الثقة والهدوء في حديثه وفي الاجابة عن الاسئلة . وكان جوابه التقليدي الذي لايحيد عنه في كل مقابلة هو : ( اننا اتفننا كل الإجراءات لمجابهة الموقف ، ونعد الجمهور بالقضاء عاسى ذلك الوحش خلال فترة قصيرة جدا ) ٠٠

ولا ادري ماذا كان موقف براكيش وهو يتابع

( 3)

一种种的 新国中国 医阿拉克氏病

عندما دلفت باب البيت وجدت النور مضاء فايقنت ان بيل قد سبقني بالعودة ، وفعلا وجربته في الصالة منهمكا في متابعة برنامج تلفزيوني وعندما احس بوجودي قال دون ان يلتفت الى :

عندما لم اجدك في البيت ظننتك اتجهت الـــى
 ميهالي • ربت على كتفه وقلت •

دينا للافكار السبيئة ، كيف يمكنني الذهاب بدرتك يا عزيزتي ؟

هز بيل راسه استنكارا وقال :

- لا اعرف سبب اصرارك على تقديمي لقمـة

النشرة الان فعندما انتهى اللقاء معه ، كان الخبسر التالي يشير الى ان عدد ضمايا النمر قد بلغ اثنسي عشر شخصا •

لم اكن راغبا بعد في سماع المزيد من الانباء فاتجهت الى غرفتي وبينما همدت بالارتخاء على

- هل ستأخذ بندقيتك عمك ؟!

قلت بصوت نعسان: نعم ٠

بينما راح بيل يتمتم

- كنت واثقا باننا سنتجه الى رحلة صيد لا مهمة مدفية .

لماذا تصر على الانتقام مني ؟ ولم أجبه فقد هاجمني النوم ، قنمت •

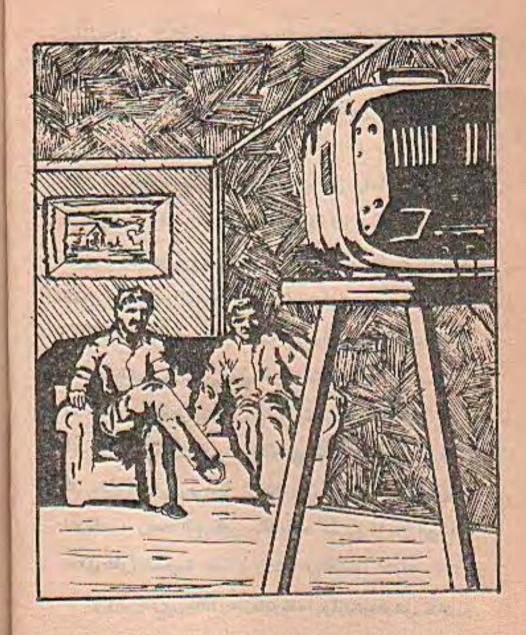

استلقيت على الكنبه بجانب بيل وامام شاشية التلفزيون ،

وسيظن بانك تتعداه .

دفعته صوب الحمام وقلت :

- لا عليك انا اتكفل بصديقي براكيش · دس بيل شعره الكث تعت منبور الماء وهــو يتعتم :

- هيه ، صديقك اللدود ! ولكن هل اعــددت شيئا لتأكله

- نعم ، ستجد كل شيء جاهزا في السيارة ٠

The second second

(0)

قبل أن تشرق الشمس كانت سيارتنا ( الجيب ) متاهبة للرحلة ، فقد استيقظت مبكرا ونقلت الضيمــة وعدة الصيد وبعض علب الطعام الى السيارة ، بينمـا تركت بيل يغط في نومه .

هرعت الى غرفته وهززته بلطف .

- انهض یا بول امامنا طریق طویل •

نهض بيل من سريره متثاقلا ، وعندما وجدني ببزة الصيد طار صوابه .

فصاح بي :

ـ انك بهذه الملابس ستطيسر مسواب براكيش ،

\* \* \*

في الطريق الى ميهالي كان على وانا اقود الجيب ان اتفادى الكثير من الشاحنات والعربات التي يتلاطم بها الشارع الضيق ، وأن أضغط على منبه السيارة لمرات طويلة وعديدة وانا اجتاز القسرى التسي تغص بالبشر وقطعان الماشية التي لايروق لها العبور الا والسيارة على مقربة امتار منها • الامر الذي يجعلني اتفجر غيضا ، بينما كان بيل يلتقط صورا للمعالـم الطبيعية والاثرية التي يحفل بها الطريق المتجه الىميهالي بينما فكاه لايتوقفان عن ازدراد شرائع اللحم التي كنت قد اعددتها لسفرتنا ، لم اشا ان اقاطعه كي لا اضاعف وساوسه ، فقد كنت احسه متوترا بعض الشيء ، ولكي اقطع ملل الطريق اردت معازحته فقلت :

- وقر لنا شيئا من الطعام ، قانا اخشى ان تلتهمنى عندما لاتجد امامك شيئا تأكله ٠

ويبدى أن مزحتي قد أثت برد فعل معاكس تماما ، فقال لي منهمكا :

- اطمئن لن احرم النمر من لحمك الشهي ! .

اثرت الصمت مرة اخرى كي لا افزز فيه ايــة
مخاوف اخرى فانا اعرف تركيبة صديقي بيل النفسية
الى حد كبير ، فهو احيانا يحرن مثل بغل ويظل يماطل
ويسوف قبل ان ينقاد لي ويطاوعني خصوصا عندما
يتعلق الامر بنمر ارقط ازهق حتى الان ارواح عدد كبير
من القرويين البائسين .

وفي الطريق الى ميهالي حصلنا على نسخ من جرائد الصباح ، واكتشفنا وذلك امر يبعث على الدهشة والمرارة ان حكاية النعر ليست جديدة فقد ذكر احدد المراسلين ان النعر عاود الظهور منذ اسبوع مضي وظل يبطش بالضحية تلو الاخرى وان براكيش كان يتكتم على اخبار النعر وعدد ضحاياه ، ولكن الامر الملت من يده يوم امس عندما وصل عدد الضحايا حدا لايعكن السكرت عنه فاثر ان يفضي بنصف الحقيقة عندما شاع خبر الكارثة وظل يتردد في ارجاء البالا

مع براكيش ، الذي لابد أن يكون الآن قد طوق القرية بجيش من رجاله يمنعون دخول الغرباء اليها ·

and the state of t

HARLING SERVICE THE PARTY OF THE PARTY OF

Markey Language Street Contract Contrac

باسرها ، شعرت بضيق كبير اذ كان علي ومنذ الان ان اجد نفسي لمقاتلة عدوين احدهما نمر ارقط اضطرت غرائزه وتشبثه بالبقاء ،حيا الى مهاجمة قروييس ضعفاء ونمر اخر يرتدي بزة الشرطة يحاول ايجاد تبريرات لسلسلة من الاخفاقات ظلت تطارده منذ ان تسلم منصبه ، وهو الان مهدد بترك منصبه منذ ان استعانت السلطات في حادث مماثل بصياد نمسور محترف جندل النمر في مكانه بينما لم يحرك براكيش ورجاله ساكنا .

ولعل مرارة ذلك الفشل مازالت تحكم افعال براكيش الذي الى على نفسه الا يحب منذ تلك اللحظة صيادا محترفا او صحفيا مشاكسا مثلي ، وتعهد في قرارة نفسه ببث العيون من حولي ووضع الحواجز المامي كلما باشرت تحقيقا صحفيا تكون للشرطة دور فيه ، وكلما قلبت الامر في راسي وجنت ان مهمتي مع النمر الابيض الارقط ستكون هيئة ازاء ما ستكون عليه

رجال الشرطة وقال:

\_ عفوا يا سيدي ٠٠ الى اين تريدان ؟

اجبت \_ الى ميهالي • •

هز راسه ممانعا وقال :

- لابد انكما لم تطالعا الصحف منذ ايام .

تظاهرت بالجهل وقلت ٠٠

- لا ٠٠ ترى ما الذي حدث ؟٠

اجاب الشرطي ، تعرضت ميهالي الى هجوم نمر

مفترس .

وراح يقص علي القصة باكملها واذا اتصنـــع الدهشة والاسف •••

قلت \_ انن لایمکننا الذهاب الی الصید ؟! قال الشرطی لا ۱۰ انها اوامر براکیش ، حاولت ان العب معه لعبة اخری فصحت بسرور ، \_ من براکیش صدیقی این هو الان ارجوك ان (1)

القد مضى علينا قرابة الساعتين منذ ان غارنا الدينة وهاهي تلال ميهالي تلوح الينا من بعيد ، شاهقة خضراء مكللة بالاشجار الكثيفة العالية ، التي تخفي تحت اغصانها بيوت القرية الجبلية الصغيرة المتناثرة على احد سفوحها ،

صرخ بي بيل وهو يشير الى حاجز شرطة يقطع الطريق على مشارف القرية :

- انظر ، انهم رجال براكيش -

شعرت بضيق لذلك ، فخففت سِرعة الســـيار، تدريجيا ، حتى توقفت ازاء الحاجز فتقدم الينا احــد

توصلني اليه الان •

ظننت ان اللعبة قد انطلت عليه ، فقال :

- حسنا ، ولكن ارجوكما ان ترياني بطاقتيكما ،
وبتردد مددت يدي الى جيبي ومددت له يدي
ببطاقتي ، الذي راح يحملق فيها ثم اعادها الي باسما ،
- مستر كوربت اسف ، انك ممنوع من دخول
القرية ، هكذا امرنا الكابتن براكيش ،

لم يبق لدي ادنى شك بان براكيش قد ادرج اسمي في قائمة المشاغبين الذين يتوجس منهم شرا فعم اسمي على كل النقاط المؤدية الى ميهالي ، استدرت بالسارة عائدا الى قرية مجاورة ، بينما لمحت ابتسامة تشف تنز من شفتي صديقي تونى الذي قال :

- حمدا لله الذي اضاف لعمرنا يوما اخر • كزرت على شفتي غضبا وقلت • • لن اياس ، سنعود الى القرية المجاورة ونراقب

ما يحدث ٠

في القرية المجاورة وكانت واسعة كبيرة نوعما · لم نجد انفسنا وحيدين ، فلقد اكتضت شوارعها ومقاهيها بعدد غفيرمن رجال الصحافة والساواح ومراسلي الاذاعة والتلفزيون ·

نصبنا انا وقرني خيمتنا عند ضفة النهر بعيدا عن صخب الصحفيين وجدلهم الذي لاينقطع وبقبنا في حالة تأهب وانتظار •

لم تكن ميهالي بعيدة من هنا ، لكن الوصول اليها عبر اي طريق غير طريقها المعبد يكون مجازفة لا احد يتكهن بنتائجها ، فهي شبه مطرقة بالجبال والغابات ، بينما يكون النهر المنحدر منها باتجاه هذه القرية عميقا سريع الجريان يمر بمساقط ومنحدرات حادة .

فكرت بالاستعانة بزورق بخاري للتسلل المسيى ميهالي عبر النهر ، لكنني سرعان ما استبعدت الفكرة فمن اين ناتي بالزورق اولا ، واذا حصلنا عليه فمسن



قضينا تلك الليلة اللعينة ساخل خيمتنا

يضعن لنا عدم اثارة انتباه الشرطة والصحفييان الذين اهلكهم الانتظار واجهزت على بقايا صبرهم اجراءات براكيش المزعجة وعيونه الكثيرة التي بثها في اثرهم ، ناهيك عن حدة المساقط المائية التي قد تحطم اعتى الزوارق واقواها -

قضينا تلك الليلة اللعينة بداخل خيمتنا ، وفي للحقيقة لم يغمض لي عين ، فالمكان لم يكن امنا ، وسيارتنا المحملة بما لذ وطاب قد تشكل هدفا مغريا للصوصر والجائمين ، كذلك كانت القرية ملاذا نعوذجيا للافاعي

الهندية السامة ، ولكي لا ازيد من مخاوف صديقي بيل ، اثرت ان اتكتم على مخاوفي هذه ، فاستلقى على فراشه السفري وراح يغط في نوم عميق .

وفي الصباح لم اشا أن أوقظ بيل ، الذي كان يعد النوم واحدة من أجمل هواياته ، ثم أنني كنت ألى غنى عن خدماته هذا الصباح ، فخرجت من الخيمــة صببت له قدحا اخر وقدمت له احدى الشطيرةين وقلت :

- اسمع يا صاحبي ، ارايت زملاءنا المتسكميان في شوارع هذه القرية ، انهم يبحثون عن مادة صحفية جاهزة ليرسلوها الى صحفهم ، لكنهم لن يحصلوا على شيء بالبهتثناء اكاذيب براكيش ما داموا يصرفون اوقاتهم بالتثاؤب والثرثرة ، ان كل موضوعاتنا السابقة جعلت صحيفتنا في المقدمة دائما ، لاننا كنا نخوض المصاعب ، ثم اننا نتسلم رواتب عالية مسن ضحفنا ،

كان بيل يصني الي بانتباه ، واحسست ان كلامي بدا يداعب وترا حساسا في داخله ينسيه كل مخاوف وقلت :

- في الغد عندما تجد صورتك واسماك على الصفحات الاولى من جرائد الصباح لن تلومني عما اقدمنا عليه .

وتسللت الى ضفة النهر وبدات انتبع تلك الضفة صعودا نصر ميهالي وبدا لي الطريق في المتاره الاولى سهلا مغريا بالسير ، بيد ان تعرجه وانحناءاته المتكررة للم تتح لي التعرف الى طبيعته تماما ، وخصوصا فلي منتصفه ونهاياته ، لكنه كان يوصلنا الى ميهالي وعلى هذا الاساس وظننت نفسي فعدت الى الخيمة مسرعا ، وشركته يتململ في مكانه بينما شرعت في اعداد ابريق من القهوة وشطيرتي لحم نسكت بهما بعض جوعنا ،

\_ انهض يا بيل كي لاتبرد القهوة .

اعتدل بيل في مكانه ومد يده نحو القدح المركون بجانب فراشه وقال : ماذا علينا أن نفعل اليوم ؟ • .

ـ سنصل الى ميهالي حتما

عب قدحه كاملا وحدجني بنظرة متسائلة وصرَح :
- ثبا لك يا جاك ، اما زلت مصمما على خوض .

المغامرة ٠٠

\* \* \*

سبهلة مطاوعة لاقدامنا ، وكان الساحل المغطى بالحصى وفتات الصخور المتساقطة يعيننا على السير ، غير ان ذلك الساحل كان يضيق شيئا فشيئا وبدات اشجار الغابة المحاذية تزحف نحو الضفة كلما تقدم بنا الطريق صعودا ، ويبدو ان الطريق قد استحوذ على اعجاب بيل فراح يترنم بنغم اغنية جميلة كانت في وقت ما مسن فراح يترنم بنغم اغنية جميلة كانت في وقت ما مسن اغانينا المحبية ، وبين اونة واخرى كانت كاميرتك تطقطق ملتقطة صورا لطيور برية جميلة استتارتها حطواس الني ظلت نشرخ صمت الغابة الثعيل ، التفت اليه وقلت مداعبا ،

- هيه ، اياك ان تجهز على كل الافلام فلا تبقي
لنا صورة نسجل بها نهاية النمر المفترس ،
قهقة ندا, عاليا واجاب بسخريته المعهودة ،
- اطمئن باصاحبي عندي من الافلام مايكفي
لتتبع جسدك وهو يغيب في احشاء النمر ،
ضحكت وجاريته في سخريته :

(Y)

تركنا خيمتنا في محلها بعدما ادخلنا حاجياتنا الى داخل السيارة واقفلنا ابوابها ، ثم حملنا امتعتنا ، كان معي بندقية صيد جديدة وحقيبة يدوية متوسطت دسست فيها بعض الطعام ودفترا صغيرا للمذكرات ، فيما تسلحت بحربة مادة علقتها في حزامي الجلدي بينما حمل بيل حقيبة كاميراته وحقيبة مشابهة لحقيبتسي ونزلنا الى ضفة النهر واخذنا نتتبعها بالاتجاه المعاكس، وشقتنا طريقنا نعو ميهالي .

كائت الامتار الاولى من الطريق مثلما توقعب

\_ اذن لاتنس أن تبعث بتلك الصورة الـــــــى والدتي •

لن انسى طبعا ، ومن المؤكد انها ستبكي ليس على مصدرك بل لانها انجبت فتى مجنونا مثلك · حثثت خطاي وضاعفت من سرعتي وانا اصبح · ·

- ان اكون مجنونا خير لي من ان اكون جبانا ·
احسست بخطى اقدام بيل تلاحقني وصوت لهائه
يقترب من اذني حتى امسك بياقة قميصي فاستدرت اليه
فاذا به يواجهني بملامح متشنجة غاضبة وصرخ في
وجهى ·

هيه لست جبانا مثلما تظن ، انا اشجع منك ثم انطلق يعدو المامي نحو المسلك الضيق الذي يقطع الغابة التي باتت تلاصق ضغة النهر تماما وكان يتعتم لله يا كوريت بانني لست جبانا و لا اعلم كم قطعنا من مسافة الطريق وحسب

الخارطة المرجودة عندي ، ضمنت باننا بتنا على مشارف ميهالي ، وظل بيل يتقدمني وكانت الشق ... تزداد بجننا بعدها تباطأت في سيرى بعدها بدأت ساقاي تؤلمانني ، قليلا ، فانا لم أتعود المشمى مسافات طويلة انما كانت ( الجيب ) التي تركناها خلفنا لاتفارقني في كل رحلاتي وبدأت اغصان الغابة تزداد كثافة حتى كادت اغصانها المتشابكة أن تحجب ضوء الشعس عنا ، أما المعر الذي كنا نسلكه والذي حرضا أن يكون موازيا للنهر ، كي لانضيع الطريق ، ذلك المر قسد بدأ يضيق بحيث لم يعد يكفي لمرورنا الا بصعوبة بالغة، لذا تباطأ بيل في سيره المترنح واخذ يتفادى جذوع الاشجار واغصانها الكثيفة التي بدات تسيج المسر الملتوي .

لم تعد ساقاي تحملاني ، فصحت : - توني ، انتظر بالله عليك ، وعنا نرتح قليلا

استدار بيل نموي ثم برك في مكانه فارتميست خلفه وسددنا بجسدينا المددين ذلك المر ، بينمسا بدات يدا بيل تعبثان بمحتريات حقيبته فاخرج منهما شطيرتين وزمزميه ماء ، بينما مرصت على أن تكون بندقيتي الى جانبي فارقدتها بمحاذاة ذراعي الايمسن بعد أن حشوتها باطلاقه وجعلتها جاهزة للعمل تحسبا لاي طارىء ذلك لان خبرتي في الصيد علمتني بان الغابات الهادئة هي اكثر الغابات خطورة ، فالصمت يخفى وراءه دائما دويا هائلا .

وبينما كنت ازدرد بقايا الشطيرة التي قدمها لي ترني راحت اذناي تعشطان الصمت الذي يلفنا ، ولا اعرف لم فعلت ذلك بتلقائية لعلها الحاسة السادسة ال رائحة الخطر التي يتحسس لها منخراي كلما احاقت بي او كاد يباغتني الخطر القد التقطت اذناي صوتالايكاد يسمع لكنني استطعت ان اتنبه ، فورا فالتقطت البندقية

بينما ظل بيل مستلقيا ، غير عابىء بشيء ولانني خشيت من اثارة مخاوف بيل فلم احاول ان انبهه الى شيء مما احسه . بينما كانت عيناي لاتستقران في محجريهما بحثا عن الافعى ذات الاجراس التي سمعت صوتها وخمنت انها قريبة منا ولابد انها تتربص باحدنا لان . وعندما التفت الى بيل الذي كان يسند راسه الـــى جذع شجرة عالية وجدت الافعى تتدلى مع الغصن وهي تزحف ببطء وحذر نحو راس بيل ٠ لم يكن امامي غير ثوان قليلة ، قررت الا اضيعها في تنبيه تونسي الى الخطر المعيق به فقد صوبت بندقيتي الى راسس الافعى الذي لم يكن يبعد عن راس تونى الا مسافية شبرين واطلقت فجندلت الافعى في مكانها فوق راس بيل الذي قاز من مكانه مرعوبا وصاح بي بهستيريا : - كوريت ، ماذا يجري بحق السماء ، أن هذا ليس وقتا للمزاح ، كنت تطيع براسي . سحبت نفسا عميقا محاولا السيطرة على مشاعري التي اتلفها القلق ثم اشرت بيدي الى الجذع حيات تدلت الافعى ، وعندما نظر اليها توني تسمر في مكانه وظل يحملق فيها مدهوشا فقلت له :\_ كانت على مقربه شبرين من راسك ياتونى .

وما أن سمع توني جملتي الاخيرة حتى قفز من مكانه وبخطوتين وجدته يقف خلفي وهو يهزنسي بعنف : الم اقل لك أن مهمتنا خطرة علينا ؟ •

ثم اضاف بصوت تشويه نغمة توسل ورجاء .

هلم نرجع الى القرية ، ياعزيزي ، مالنا ومال
 النمور • هززت راسى نفيا وقلت باصرار :

- الان اصبحت اكثر تشبثا بمهمتنا .

9 134 -

- لقد تعودت في كل مرة اخرج فيها الـــى الصيد ان ابدا يومي بقتل افعى ، اعتقادا مني ان ذلك يجلب لي الحظ اما هذه المرة فلقد سعت الينا الافعـــى



صويت بندقيتي الى راس الافعى

بنفسمها •

\_ هراء ٠٠ انها مجرد خرافات واوهام ٠ \_ قد تكون خرافه حقا ، اما أنا فأجد في ذلك

· lima Yla

حملنا امتعتنا وعاودنا السير ثانيةبعدما بارحنني الام قدمي ، وكان علينا ان نضاعف من سرعتنا هذه المرة قبل أن يدهمنا الظلام فلا نجد مكانا باوي اليه غير الفابة ، وعند العصر وقبل أن تبتلع السماء قرص الشمس تماما لاحت لنا ميهالي التي بدت شوارعها خالية تماما باستثناء سيارة شرطة كانت تروح وتجيء نى شوارع القرية الجبلية ·

لبثنا في مكانفا زمنا ليس طويسلا ، حتى اذا ماغابت السيارة عن اعيننا مرعنا الى اقرب بيت من بروت القرية وقرعنا بابه

فتح لنا الباب شيخ تبدو على وجهه ملامح الهلع والاضطراب وعندما فهم باننا جئنا للقضاء على النمر

المفترس رحب بنا واصطحبنا الى داخل كوخه البسيط حيث وجدنا زوجته وابنته الشابة تقبعان في زاوية مظلمة من زوايا الكوخ .

القينا امتعتنا وسط الباحة ثم جلسنا ارضا مسندين ظهرينا الى جدار الكوخ الحجري ، بينما راح الشيخ وعاد لنا بعد قليل بعشاء بسيط وابريــق شای ساخن ۰۰

امضينا ليلتنا في ضيافة الشيخ العجوز السذي افهمنا بان النمر كان قد افترس ابنه الوحيد ، وان الشرطة تستعين الان بصياد نمور محترف ، ينصب الأن خدينا للنمر في مكان ما من الغابة ، واستطعنا ان نمصل منه على معلومات تغيدنا فيمهمتنا بعدما بث وجودنا مي نفسه شيئا من الطمانينه التي افتقدهـــا مند أن عاود النسر ظهوره في ميهالي بعد غياب طويل. كان علينا صباح اليوم التالي أن نراوخ رجال

يالحظي السيء ، هذا هو براكيش بصوت الاجش ووجهه المتجهم محاطا باثنين من رجاله التغت الى توني خلفي كمن يحاول ان يستنجد فوجدت ابتسامة ساخرة ترتسم على وجه توني ، نهضنا ثم تقدمنا نحر براكيش ، وحاولت ان اكسر حدة توتره لكنه كان قد بادرني بصوت حازم :

- في المرة القادمة سامر بوضعك في السجن · - لم افعل شيئا ايها الكابتن ·
- حفاظا على حياتك وحياة صديقك المسكينهذا ·

   شكرا سيدي الكابتن ولكنك كما تعلم باننا محنيون نطارد المتاعب ·
- ـ انكم لاتبحثون عن المتاعب لانفسكم ، بــل ترمونها علينا نحن رجال الشرطة ·
- عنوا سيدي ولكننا لاننكر جهودك في المنطقة وكيف استتب بها الامن منذ ان تسلمت مسؤوليتها .

الشرطة ونتسلق الجبال المشرفة على ميهالي ، حيث تعود النمر ان يلجأ الى اشجارها الكثيفة كلما حظى بصيد ثمين ، خرجنا من كوخ الشيخ قبل ان تشرق الشمس وتسللنا عبر الحقل الذي يقع الكوخ على اطرافه ، وتبدت لنا المقول خالية تماما ، فمن يجرؤ على الخروج من بيته في هذه الساعة ؟! ، الجميع منا فضل الاعتصام بالبيوت خصوصا وان النمر كان قد التقط احد ضحاياه من هذا الحقل وفي وضع النهار وبدانا نقطع الحقل باتجاه الجبال ، لكن شيئًا مــا جعلنا نرتمس ارضا ونصاول اخضاء راسينا بين الحشائش المالية ، ذلك أن دوريه الشرطة كانت قسد مرت عبر الشارع الواقع اسفل الجبال ثم توقفت هناك وسمعت صوتا يناديني باسمي .

ويبدو أن لعيتي لم تتطل عليه فقد قهقه براكيش وقال •

ـ هذا كلام مراوغ سيد كوريت ، انك نفســك لاتنكر كم هاجمتني في المرة السابقة بقسوة لامبـرر لها .

وقعت في قبضة براكيش وها هو يحاصرنسي في زاوية ضيقة محاولا الانتقام مني ، ان غضبه وسخريته تلجمني عن التفكير باية اعدار يسمكن ان تنطلي عليه .

ذلقد هاجمته بقسوة عندما اخفق في مرة سابقة من القضاء على عصابة من اللصوص الامر الذي جعله تحت مطرقة اللوم والتعنيف من لدن رؤسائه بحيست اضطروا الى الاستعانة بضابط شرطة شاب من ولاية اخرى تمكن من القضاء على العصابة

ويبدو لي أن براكيش بحاجة الان الى احراز أي

نجاح مهما كان صغيرا ليعزز موقفه عند رؤسائه ، لهذا اضعطر الى فرض جدار من السرية والتعتيم على محاولاته ومخططاته للايقاع بالنمر الارقط ·

أشار الينا براكيش أن نستقل السيارة معه . وجلس هو الى جوار السائق ثم التفت الي وقال : - سيخرجكما السائق الى خارج ميهالي وحذار

من العردة اليها ثانية ، انكما تفسدان علي خططي .
قلت محاولا استدراجه الى الحديث بهدف الحصول منه على معلومات جديدة : .. اية خطط ياسيدي ؟!
... وضع سبابته على فعه واشار الي بالسكوت ثم قال :

- هذا لا يعنيك -

صحت بضيق :- ماذا يمكننا ان نفعل يا كابتن ، لكي نبرهن لك على سلامة نوايانا ، اجاب بحزم :

- لا شيء سوى الابتماد عن القرية وتركنا نعمل بهدوء
  - ولكنني صبياد ويمكنني تقديم العون هز براكيش راسه ممانعا وقال :
- لا بد انكما علمتما بانني كلفت صيادا معترفا، للقضاء على النمر وهو ينصب له الان كمينا بمساعدة رجالي •

كان توني يراقب حديثنا من غير ان ينبس ببنت شفة • ولعله كان مسرورا لما ال اليه مصيرنا ، تعساله من صديق •

وقبل أن نترجل من السيارد حاولت أن أبــــذل محاولة أخيرة لدى براكيش لثنيه عن طردنا ، فقلت لــه :

دعنا نبرهن على حبنا لك ٠٠ مد لنا يد المون وسنساعدك

لوح لنا رااكيش بيده مودعا وهو يزار بصبوته



وضع سبابته على فمه واشار الي بالسكوت

### الاجش:

اخر ، من يدري ؟ ريما نصبح اصدقاء يا كوربت ! •

عندها ایقت آن معدیری یسیر بالاتجاه الصحیح وآن ما عزمت علیه سیکرن معتاج نجاهنا ، فلقد یت علی ثقة بان براکیش المجروح کان بحاجة الی شیء ما یبث العزم فی نفسه ویرمم معنویاته المتداعیه ویدهم موفقه عند سلطات الشرطه المرکزیه و فصوصا اذا ما جاءه ذلك الدعم من صحیفة مؤثرة وواسعة الانتشار مثل صحیلة (مهرا) التی کنت اکاتبها ، بین فترةواخری ولاید آن رئیس تحریرها السید (راجا) ینتظر الان علی احر من الجمر تقریری عن العادث .

#### - A -

عدنا الى القرية بخفي حنين فوجدنا خيمتنا وسيارتنا في محلهما ، طلبت من توني ان يستقل السيارة ليجلب لنا شيئا من الطعام وانزويت داخل الخيمة لاكتب تقريرا صحفيا حرصت فيه ان اذكر الجهدود المبدولة من قبل براكيش دونما زيادة أو تعلق تتعارض مع مباديء المهنة ، وللحق فان براكيش لم تكن تنقصه الهمة ولا الحماس بقدر ما كان ينقصه الذكاء وحسن التصرف الذي يضيع كل جهوده في نهاية الامر .

وعندما عاد توني ناولني رزمة من الصحف قلم اجد فيها شيئا جديدا ، لكن توني انباني بان ثمة اشاعة واما الوح له بالمسعيقة ٠

- ترى كيف حال صديقا براكيش الان ٢٠

\_ لابد انه يرقص طريا •

اكيد ، فلريما كان هذا الموضوع المحملي
 الوحيد الذي تجنب مهاجمته •

\_ مل تعتقد یا جال بان لعبتك هذه بعكـــن ان تنطلي على ضابط شرطة عجوز مثل براكيش ٠٠

صمت قليلا ، رميت الجريدة الى جانبي وقلت :

- المقيقة انني بدات ارشي لمال هذا الرجل .

فهر لا ينقصه شيء سوى الموهبة وعلينا أن تساعده .

ـ الى اين نتجه الان ٩

\_ الى ميهالي طبعا ٠

خبرب توني بيده على مقود السيارة وصحاح خبجارا •

ـ میهالی مرة اخری ؟

\_ نعم ، اعدك باننا لن نكون في خطر .

تدور بين الناس في القرية ومفادها ان الصياد المحترف الذي استعان به براكيش قد اصبح رقما يضاف الى ضحايا النمر •

ابتسمت في سري وحاولت ان اتخيل معظــر براكيش وهو يتلقى النبأ ، لابد انه يصبب جام غضب على رجاله ، راجعت التقرير مرة ثانية واضفت اليه فقرة تطالب بتعزيز قوة براكيش برجال أخربن ، ثـم انطلقت الى القرية واتصلت هاتفيا بالسديد " راجا ، طالبا اليه نشر تقريري الذي امليته هانفا لانه يشكل جزءا من خطتي في مطاردة النمر .

في الصباح الباكر حطنا كل عدت ووضعناها داخل صدوق السيارة ، جلس توني خلف مقصود السيارة ، توجهنا الى القرية وامكننا ان نحصل على الصحف الاولى مع صورة كبيرة للسيد براكيش يبدو فيها مبتسما على غير عادته فلكزت توني في خصره

- ومع ذلك لا استطيع السماح لكما بالدخول · · انها اوامر وقبل ان يتم حملته التي باتت تستثيرنسي قاطعته قائلا :
- هل يمكننا الاتصال لاسلكيا بالكابتن براكيش ٠٠ اوما براسه موافقا ثم اصطحبني الى حيث تقف سيارة الدورية الى جانب الطريق ، ثم التقط سماعة الجهاز وطلب براكيش ٠٠ واستطعت أن التقط صدوت براكيش عبر الجهاز ٠
  - دعهما يدخلان

اشار الشرطي الى زميليه بان يفسعا المجال لسيارتنا بالدخول ٠٠٠

وقال - تفضلا ۱۰ ان الكابنن بانتظاركما داخل القرية ٠

كنت الحير فرحا ، فها هي مهمتنا قد بدات تعمهل ، واحسست أن مناعب اليومين الماضيين قد تبخسرت اثر موافقة بركيش على دخولنا ميهالي ، ضربت ظهـ و

- اذن لماذا تصر على اصطحابي معك ؟
  - لكي تصور النمر طبعا ٠
  - وكيف يكون الخطر انن ؟
- لا ٠٠ هذه المرة ستصوره وهو ميت ٠

هن توني كتفه غير مبال بكلامي ثم ضغط على دواسة البنزين فانطلقت بنا السيارة تنهب الطريق الى حيهالي فقطعناه في ساعة ونصف ، وعند حاجر الشرطة الذي اوقفنا في المرة السابقة ، توقفنا هده المرة ايضا ، ونم نكن مضطرين هذه المرة للتستر على هويتنا ، نكن الشرطي الذي منعنا من الدخول في المرة السابقه ، عاود معانعته هذه المرة ايضا ، متسلما السابقه ، عاود معانعته هذه المرة ايضا ، متسلما بجملته اليتيمة التي لايحيد عنها ابدا :

- اسف يا سيدي ، انها اوامر الكابتن براكيش · مددت له يدي بجريدة ( مهرا ) واشرت الـــى صورة رئيسه فحملق فيها ثم حول نظره عنها وهـــز راسه بادب جم ،

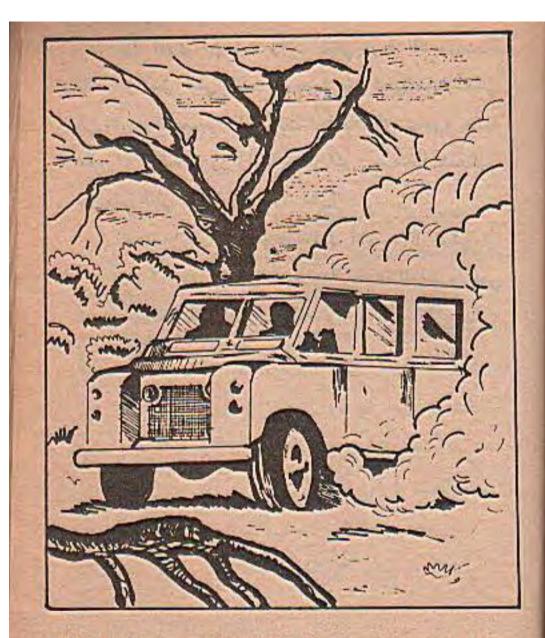

ادار « توني » محرك السيارة وانطلق بسرعة جنونية

توني بباطن كفي وقلت :

- هيا يها السائق الماهر ، ارني مهارتك .

ادار توني محرك السيارة ، وانطلق بسرعــة جنونية كادت ان تجمد الدم في عروقي ولم بكن تونــي يكلف نفسه بتخفيف السرعة حثى في اشد المنحــدرت والمنعطفات حدة ، فصرخت فيه •

- توقف ايها المجنون .

خفف سرعته وقال : الم ثقل لي بسان اريسك مهارتي ٩٠٠!

- نعم ولكن لم اقل لك ارحل بنا صوب الاخرة ·

- واحدة بواحدة يا صاحبي ، لا قرق بين الموت

بين فكي نمر مفترس والموت تحت حطام سيارة .

ـ يا فيلسوفي الصغير ، وعدتك باني لن اجعلك تواجه النعر ·

- بل ساواجهه مثلك .

\_ 9 \_

في ميهالي لم نجد صعوبة في الوصول الـــى

مكان براكيش ، فلقد كانت سيارته تجوب طرقـــات
القرية ، فامكننا أن نلمحها حال وصولنا الى مدخــل
القرية فاتجه توني اليها وتوقفنا بمحاذاتها ، وقبل أن
نترجل منها كان براكيش قد سبقنا في النزول واتجــه
الينا حاملا نسخة من جريدة مهرا فبادرنا التحية .

- صباح الخير ، يبدو انك قدمت برهانا طيبا على صداقتك يا كوبرت ·

- اوه ٠٠ شكرا اننا نبغي المساعدة فقط يا كابتن السار براكيش الى خيمة تركن على حافة الحقل وقال :

ولا ادري من إين واتت توني نوبة الشجاعـة تلك ؟ والحق انني ظللت حريصا على اصطحابه معـي في كل رحلة صيد ، فقد كنت اجلسه فوق شجرة عالية تتيع له التقاط صور رائعة بينما اكون مستعدا لاصطياد طريدتي التي غالبا ما تكون نمرا .

وعندما لم ابادره بأي سؤال اخر ، قال ترني :

ـ لا اريد ان اعطيك فرصة اخرى للسخرية مني
ساستخدم ( الزوم ) للتصوير من مسافة بعيدة .

ـ اتفقنا .

طبعا ، ويمكنك ان تعدني منذ الان واحدا من رجالك · هز براكيش راسه موافقا وقال : - حسنا ، قل لي ماذا تريد منا ؟

- اريد معلومات كافية عن كل المسوادث ، وافادات الشهود الذين اتيح لهم مشاهدة ذلك النمر •

اخرج براكيش ملفا ضغما مـن درج مكتبـه ورضعه امامي وقال: في هذا الملف ستجد كل ماتريد ·

القيت نظرة عجلى على ما يحفل به الملف مـن اوراق فلم اجد فيه ما يعينني او يضيف شيئــا الى ماسبق وجمعته من معلومات ٠

سالت براكيش :- من كان اخر الضحايا ٠٠ قطب براكيش جبينه وغابت اساوير وجهه قبل ان يقول :

- انه الصياد المسكين .

- ياللمسكين لابد انه صياد غر ليس له مــن

انن لنذهب الى مكتبي ونتحدث بهدوء ولفنا باب الخيمة التي احتوت سريرا صغيرا ومكتبا يضع بخرائط واوراق عديدة متناثرة بينما كانت مطفاة السجاير تتطافح باعقاب السجاير الامر الدي اوحى لي بان براكيش ظل ساهرا يلعق جراح هزيمته التي لحقت به عندما اجهز النعر المفترس على الصياد السكين الذي انتدبه للقضاء على النعر الارقط والسكين الذي انتدبه للقضاء على النعر الارقط والمسكين الذي انتدبه للقضاء على النعر المسكين الذي انتدبه للقضاء على النعر المسكين الذي انتدبه للقضاء على النعر الارقط والمسكين الذي انتدبه للقضاء علي النعر المسكين الذي انتدبه للقضاء على النعر المسكين الذي انتدبه للقضاء على النعر الذي النعر المسكين الذي انتدبه للقضاء على النعر الذي النعر المسكين الذي انتدبه للقضاء المسكين الذي انتدبه للقضاء المسكين الذي النعر المسكين المسكين الذي النعر المسكين الذي النعر المسكين الم

اتخذنا اماكننا حول المنضدة فطلب براكيش ان يعد لنا الشاي بينما راح يرطن لنا بمعاناته وعما ال اليه الموقف في ميهالي ، اصغيت اليه بانتباه فقال لي :

- الحقيقة انني لاانكر بانك صياد ماهر يا كوربت ، ولكن الامر مختلف تماما مع هذا النمر ، الذي يفاجئنا دوما من حيث لانتوقع .

قلت مطمئنا :

- ساحاول جهدي في اصطياده ، بمعونتك

التجارب الشيء الكثير ٠٠

رمقني براكيش بنظرات متعبة وتعتم بمدوت منكسر خفيض - للاسف لا ١٠٠ انه اشهر صياد في الولاية كلها ، لقد هرعنا لانقاذه من براثن النعر عندما بدا يصرخ لكن الظلام اسهم في فشلنا ولم نلحقه الا وهو في الرمق الاخير "

كنت هذرا جدا في حديثي مع كوربت ولا انكر انني كنت اداريه واتعلقه احيانا كي لايشم في حديثي مايعكن ان يريبه فيعدل عن موافقته ، ولم اكن مستعدا لبذل محاولات اخرى كي اظفر بفرصتي الذهبية هذه ، فقلت :

معك حق ، لابد انه نمر مستميت .

صفق براكيش يديه وقال بصوت أجش .

د بل هو شبح ياعزيزي كوربت ، أقسم لــــك
بانني أقاتل شبحا ، لقد مشطت الغابة شبرا شــبيا

فلم اعثر له على اثر!

قطع حديثنا وقع اقدام شرطي شاب ، ضحرب الارض بقدميه ووقف متسمرا قباله براكيش بعدما ادى له التحية ، فقذفه براكيش بسؤال ساخر \*

\_ هيه ما اخر الاخبار ؟

\_ ليست سيئة باسيدي ، فلقد اختطف النصر ثورا هذه المرة ·

زم براكيش شفتيه ثم ملا منفريب بالهواء كمن يتشمم شيئا وتلك عادة استطعت ان ارصدها عنده كلما اراد ان ينفجر بسيل من الشتائم وها هما فكاه يتحركان صعودا ونزولا ، اشبه بالة ، وفعي يطلق رذاذا من الشتائم واللعنات :

- اغبياء ، كسالى ، اللعنة عليكم جميعا ، انتـم واهالي ميهالي انهم يتركون ماشيتهم تسرح وتمـرح ويلوذون بجحورهم مثل جردان خائفة مذعورة ،والنتيجة لايتحمله عير المسكين براكيش ، اغرب عن وجهي ايها الغراب •

لم يكن الشرطي عابنا بشتائم رئيسه التسي تعودها ، اما توني فقد ظل هادئا مبتسما ، مما اشعرني بالارتياح ، لانني كنت اخشى ان يحرك توني في اللحظة الاخيرة ويتركني اباشر المهمة وحيدا ، انتظرت حتى هـا فتلت بثقة :

مذا الثور سيوصلنا الى النعر ايها الكابتن
 فلا تبتئس • واجهني براكيش بسحنه متجهمة وقال :

\_ ماذا تقصد ؟

- نستطيع القيام بعمل مشترك ، دعني اعمـــل بحريتي ، وانت تعدني بما احتاج من رجال ومساعدة كلما احتجت ذلك ، فاذا ما فشلنا وهذا احتمال استبعده فسوف يحسب الفشل علي الما اذا نجحنا فلســـوف يكرن لك فضل كبير في ذلك ، فانا لا ابحث الا عـن مقال صحفي اتحف به جريدتي الامر الذي يبرر بقائــي



وقف متسمرا قبالة « براكش »

مخاوفه ووساوسه الى حين ٠

وبدا الملل يتسرب الى نفسي وكان ثمة اشاعات بدأت تذاع في ميهالي والقرى المجاورة كان اخطرها تلك التي تدعى بان النعر ليس سوى وهم وغط\_اء لعصابة شريرة بدأت تفتك بسكان القرية وثمة اشاعة اخرى تدعى بان براكيش قد تمكن من النمر واصابة فلاذ اللمر بالفرار لاعقا جراحه ، وكنت استبعد تلك الاشاعات مستندا الى شهادات عدد من القرويين الذين رأوا النمر وهذا ما يدحض الاشاعة الاولى ، أما التانية فلا يمدن أن يتحرش بالبشير الا في حالتين فهو أما ان يحون نمرا مسنا انهكته شيخوخته فعجز عـــن مطارده فرائسه من حيوانات الغابة السريعة الحذرة ، واما أن يكون جريما ، وفي هذه المالة استبعد حكاية جرح براكيش للنمر والالماذا اختفى النعر وصبر على جوعه كل هذه المدة ، والاحتمال لاقرب في مثل هـــده الحالة ، هو أقدام النعر على عمل انتحاري للحصول

في بلدكم الجميل زمنا اطول ·

كانت الصفقة التي عرضتها على براكيش غير قابلة للرفض بعدما حاولت أن أرحي اليه بعقدار ثقتى في نجاحنا ومقدار انعكاس ذلك على وضمعه الوظيفي المزعزع فقال باستسلام كامل

\_ موافق ، افعل ماتشاء . .

مضى علينا اسبوعان منذ ان بدانا مهمتنا بشكل مركز ، ولم نعثر على اي اثر للنعر ، ويبدو لي انه اثر السكينة والصمت منذ احسن بالغابة وهي تعب برجال الشرطة والقرويين المسلحين الذين ظلموا يترددون علينا في خيمتنا التي اقمناها في وسط الغابة وكانوا لايتوانون عن ازعاجنا باحاديث فارغة وثرثرات لاطائل من ورائها سوى اشغالنا عن مهمتنا وافسا .

غير أن ماجعلني سعيدا هو تطبع توني وتعدده على نعط حياتنا الجديدة فاحجم عن شكراه وبارحت براكيش بالايسمع لاحد أن يخرج منها في اليـــوم التالي ·

一直 电电路电路 电电路

SHAPE SALE RESERVED AND TO SALE

The state of the s

Allow the second of the best of the second of the second

OF THE RESERVE OF THE PARTY OF

HARLEST AND ALL STREET

THE RESIDENCE AND THE PERSON OF THE PERSON O

على الطعام دون أن يعبأ برجال براكيش وعصب

كنت على يقين تام بانني ساكون ازاء نمر مسن، لابد أن يظهر بعد ذلك الغياب ، ولقد أزداد تمسكب بهذه الفكرة الفكرة بعدما اختطف النمر ثورا قبلل اسبوعين ، وأذا ما أجهز النمر على الثور كاملا فسيخرج للبحث عن طريدة جديدة .

وفي اليوم الخامس عشر ، كنت عائدا مع توني الى خيمتنا التي تعودنا ان نعضي الليل فيها ، فوجات بالقرب من الخيمة جمعا من القرويين كانوا باننظارنا وابلغوني الخبر السار ، فقالوا :

ان ذلك النمر قد شوهد اليوم وهو يطوف حسول القريه ، لم يكن القيام باي عمل ممكنا ، في تلك الليلة فاعطيت القروبين مصابيح يدوية للاستعانة بها فسي طريقهم ، وطلبت منهم العودة الى القرية وان يخبروا

The Party of the Line of

الارض مسافة قدمين او ثلاثة فادركت اننا امام هية من نرع الكوبرا ، ورايت بونسوح عنقها الاحمـــر المعوه بالاصفر الذهبي ، أما ظهرها فقد كان اخضر اللون تتخلله خطوط بلون العاج ، وقدرت طول الحية بثلاثة عشر قدما ، وكانت معلوماتي عن الطبيعـــة تنثال على مخيلتي فالتقطت منها مايفيد بان الكوبسرا حيه شرسة تهاجم عندما تنزعج وتتحرك بسرعة خاطفه. ولكن مكانها الذي كانت فيه لم يتع لي وضعا مريعا لاقتناصها ، غير انني لم اشا ان اطلق عليها رصاصة من بندقيتي كيلا اقلق النمر الذي كنا تبحث عنه ،فتناولت حجرا وجعلت ارقب حركات الحيه ، شربت الماء ومدت لسانها الطويل ، ثم خفضت راسها وادارت ظهرها نعوي . وانسابت صاعدة الجبل من الجهة المقابلة . التغطت حجرا من الارض والتفت الى تونيي واشرت عليه بالثبات في مكانه خلفي ، وعدم التفوه

\_ '' \_

وفي صباح اليوم التالي تسلقنا انا وتوني طريقا وعرا معلوءا بالحصى ، لم اكن احمل غير بندقيتي ، وعرا معلوءا بالحصى ، لم اكن احمل غير بندقيتي اما توني فقد علق كاميرته في رقبته وبدا يتبعني باذعان تام ، اكملنا تسلقنا للطريق الوعر ، ثم هبطنا نحو اخدود حفرته مياه الامطار وادركت من نظرة واحدة القيتها على مجرى الاخدود ، أن النمر ليس كامنيا فيه ، ولكن حركة ما سمعتها قد استنفرت كل حواسي ، فالتنت الى توني الذي اشار لي بيده نحو بركه مياء ماء البركه ، لفت نظري راس الحية وقد ارتفع عين ماء البركه ، لفت نظري راس الحية وقد ارتفع عين

ولو بحرف واحد • ثم رميت الحجر بكل ما املك من قوة ، فاصاب راس الحيه ، وكانت الضربة كافية لقتال اية حية لخرى ، اما هذه فلم تتأثر بها بال التفتات الي مسرعة ووثبت نصوي ولمسان الحظ اصابها حجر ثان وهي في الطريق الي ، توقفت مدهوشا لمصدر ذلك الحجر ، فالتفت الى توني الذي رايته يحسال حجراً اخر وهو يصبح به :

- ابتعد ياكوربت ، سامىيها ثانية .

وفعلا فقد اصابها توني بحجر ثالث اخعدها بمكانها ، ولم أكن وقتها فرها بقتلنا الحيه بمقدار فرحي بما قام به توني الذي بدا لي انه يتخلص من احساسه بالخوف والتردد •

في الصباح التالي درنا حول الفرية بعدمـــا
تفادينا اللقاء ببراكيش كي لانخضع الى مزيد مـــن
الاسئلة والاستجرابات ، وكي لانتيح له فرصه الشماته
بنا . عثرنا على اثار النمر تنطبع داخل حقل محروث

يشرف على بيوت القرويين الذين امتطاهم الخوف ،وهم يحملقون في تلك الاثار ، التفوا حولني وكانني منقذهم الوحيد والحق انني كنت ارثي لحالهم فان ماحل بههم كان كارثة ، بعدما تفنن ذلك النعر الشبحي كما اسماه تونى في اصطيادهم واحدا واحدا فبدا وكانه يلعب معهم لعبة لايفهمون من قواعدها شيئا طمانـــت القرويين ووعدتهم بالعودة اليهم في اليوم التاليب وقفلنا عائدين الى خيمتنا القائمة على بعد حوالــــــ اربعه اميال من القرية ، وليس اصعب من السير بين الاشجار في طرقات مهجوره ، وفي مكان يمسرح فيه نمر من اكلة البشر ، ان ذلك يتتضي كتيـــرا من الميطه والعذر وهذا ما كان ينيهني اليه توني دائما فالتفت اليه قائلا :

\_ لاتكف ياعزيزي فالنمور تخاف مني ، انها تدم في رائعه الصياد ، اما انت فلاتشم منك سوى احماض التصوير ، فاحذرها ياصديقي .

- \_ كفاك مباهاة ايها المغرور .
- لست مفرورا ، فانا تعرضت لنمور عديـــدة وخرجت منتصرا عليها •
- كانت نمورا بائسة ، اما هذا فشيء مختلف تماما •
  - لافرق عندي ، كلها نمور .

كنت اعرف ان توني على حق في تحذيره ، لذا كنت حذرا وما مزاحي مع توني الا محارلة لزيادة ثقت واطمئنانه ، كانت حواسي كلها يقظة متوفرة لانني على يقين تام بان اقل خطأ يرتكبه الصياد يجعنه صيدا معلا للوحوش .

كان سكان القرية في انتظارنا منذ الصباح الباكر وعلمت منهم ان النعر قد افترس عجلا صغيرا في الليلة الماضية وجر جثته الى قمة الجبل ثم هبط بها الى واد تكتنفه الاشجار في الجهة الشمالية للتل ، عندها تاكدت ثماما من صحه استنتاجي فان الثور السدي



التفوا حولي وكانني منقذهم الوحيد

افترسه النمر قد نضب لحمه وها هو يعاود الكسرة للحصول على فريسه اخرى تسكت جوعه اياما اخرى

ووجدت أن الحكمة تقضي بالانتصدر الى قساع "
الوادي متتبعين أثار النمر فدرنا من الناحية الاخرى
ودخلنا الوادي من الجهة المقابلة وشققنا لانفسنا أنا
وتوني طريقا بين الاشواك والحجارة المتراكمة نصر
المكان الذي كنا نامل فيه أن نجد جثه الثور وربما
النمر بنسعه أيضا .

سرنا طويلا وبذلنا مجهودا كبيرا وجلسنيا لنستريح ،فاخرج توني علبة سجائره واشعل لفاف اخرى لنفسه بينما راحت اصابعه تعبث بازرار الة التصويس والتي ظلت تلازمه طوال الرحلة فهي مبرر بقائسه الوحيد معي عمست ساقي في ماء الغدير فاحسست ببرودة لاذعة تنسل الى جسدي رويت ظماي من ماه الغدير ، ثم نهضت فتبعني توني من غير ان يتفوه بحرف

واحد ، وبدانا نواصل بحثنا وفجاة وجدنا انفسنا المام جثة العجل الصغير التي مزقها النمر ، كانت الجثة ملقاة على بعد ثلاثين ياردة من التل ولكننا لم نجسد اثرا للنمر ·

ـ لاباس · قلت في نفسي ، اننا نسير في الطريق الصحيح نحق طريدتنا ·

اقتربت حدرا واعتلیت صغرة مشرفه على الجثه والقبت نظرة حولي ولبثت جامدا في مكاني ، شعرت بان النمر ينظر الي نعم شعرت بذلك فالصياد لايرى بعينيه وحدهما بل بغريزته التي نبهتني الى وجود النمر على مقربة منى .

غمزت توني لان يجعد في مكانه والايتحرك قيد انعلة ، وتلفت حولي ، وعلى مسافة عشريس متسرا رايت كومة من العوسج كانت اطرافها تتحرك ، شم خرج النمر منها وانطلق يعدو في سفح التل نحو القمة عدوا سريعا ، اطلقت رصاصتي عليه فسقط علىسى

اتفقنا على خطة عمل محددة ليوم غد حرصت فيها على ان ارسم لتوني دوره كاملا ، لكي لاندع اي مجال للخطأ .

خدش هدوء الليل صوت محرك سيارة ، ولـــم
يكن من العسير علينا أن نخمن من القادم ، فلا أحـد
غير براكيش يمكنه التنقل داخل الغابة بسيارة مسلحة
وها هو صوته الاجش يسبقه الينا .

- هيه كوريت امازلت حيا ؟!

رفع باب الخيمة واطل بقائمته المديدة ووجهمه المتغضن الذي لم يذق النوم منذ مدة طويلة مددت يدي لالتقاط كفه المدودة نحوي :

- \_ يقال انك اصبت النعر ٠٠ هل هذا صميح ؟
  - \_ نعم فيما اعتقد ٠٠
    - \_ الم تقتله ؟
  - \_ لست متأكدا بعد .

رسم على شفتيه المبتسعتين ابتسامة ساخسرة

ظهره وتدحرج الى قاع الوادي هادرا مزمجرا مكتسما في سقوطه اكواما من الحجارة والاتربة ، وفكرت بسرعة فيما أنا فاعل عندما يصل في تدحرجه الى قرب المكان الذي كنت فيه ، اعتقدت أن الرصاصة قد اصابته غي العمود الفقري فقصمته ، ولكنه نهض على قوائمه واستانف العدو على سفح الجبل واتضح لي انه يعدو على ثلاث قوائم ولم اتمكن من اطلاق الرصاصة الثانية عليه ، فاختفى وراء اجمه كثيفة ولم يكن من المكمة أن الحق به خلالها ، وأدركت أن رصاصتي قد اصابته ثم اصطدمت بصخرة وعادت لتصيبه ف\_\_\_\_ فكه ، والاصابتان مؤلمتان بالشك لكنهما غير مميتتين هرع القرويون اثر سماع رصاصتي الى قمة التل وشعروا بخيبة الامل عندما لم يجدوا النعر مجسندلا ٠ رمامي

مساء رفي خيمتنا النائيه جلسنا نحتسي اقداح الشاي بعد عشاء دسم أحسن تونى اعداده ، وكنا قد

وقال :

رتدعي بانك صياد ماهر .
اردت ان ابعده عن هذا الموضوع فقلت :

بيدو انك متعب هل لك في قدح من الشاي .

هز راسه موافقا ، فقدم له توني قدح شــاي
ساخنا راح برشفه بجرعات سريعة منتابعة غير مبال
بسخونته ، فبادره توني السؤال ..

اجاب براكيش - ليست سيئة - لا ضحايا من البشر منذ ان جئتما الينا : الم

\_ ما هي اخر الاخبار عندكم ؟

عند ذاك زالت ريبتي في زيارة براكيش المفاجئة فقلت له :

- تأكد أن الغد سيأتيك بأنباء سارة • ما الكما مع الله عظيم لا أعرف لماذا بدأت أميل اليكما مع أنني لا أطيق رؤية الصحفيين اطلاقا • ابتسم توني وقال :

لانهم لايرون في رجال الشرطة سوى
 السلبيات والفشل •

ـ نعم ، نعم ، هعندما نصيب نجاحا فانهم يلوذون بالصمت • • •

اما اذا فشلنا فالويل لنا من سياط السنتهم · ثم نهض براكيش من مكانه ومد يده لنا مصافحا وقال : - اسف لازعاجكما ، انتما بحاجة الى الراحة بعد يوم عمل مضن ، الى اللقاء · ·

#### - 11-

بكرنا في النهوض صباح اليوم التالي ، بكنا مصعمون على اصطياد النعر في ذلك اليوم مهما كلف الامر ، تعنطقت بحزامي الذي تدلت منه حريتي الحادة ، وحملت بندقيتي على كتفي وتبعني توني هاملا كاميرته وزمزمية ماء صغيرة ، وبدانا نقطع الطريق الى حيث وجدنا جثة العجل يوم امس ، وعندما نظرت الى المجثة صحت :

- ترني ، النمر لم يمت بعد •
- وكيف عرفت ذلك ؟!
- معت - انظر •



تهض « براكش » من مكانه ومد يده لنا مصافحا

المخبأ الذي يكون كامنا فيه ، وفي هذه الحالة يجب على الصياد ان يكون متأهبا لإطلاق الرصاص مــن مسافة قريبة جدا ، وقد لا يرى صيادون اخرون رأي هذا لكنني جربته مرارا وكان النجاح حليفي ، غير انني هذه المرة لم اوفق الى حمل النمر على الاقتراب مني . اذا لم يستجب للهمهمة التي حرصت كثيرا عنى ان تأتي متقنة ،

As all the property of the second of the second

The state of the s

THE THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

" and a country with the weathers of the country of

ثم اشرت الى بقايا الجثة وقد احدث النمر في جانبها نهشة كبيرة لم تكن يوم امس ثم اضفت :

- يبدو أن النمر زار الجثة ليلة امس وأكل منها .

سأل ترني - وما العمل الان ؟

قلت بثقة - الوسيلة الوحيدة لقتل النمر هي البقاء على مقربة من جثة العجل حتى يعود اليها ·

تلفت حولي ، فوجدت شجرة كثيفة تطل على مكان الجثة · فاشرت اليها \_ سيكون مكانك هذا فوق الشجرة ، انه مكان ملائم للتصوير كما اظن · ·

اوما توني براسه مواقفا ثم بدا يتسلق الاغصان واتخذ له مكانا ملائما بينها ، بعدها طرق سمعي صوت ليس غريبا على اذني انها همهمة النمر وحسبما اعرف أن النمر لا يهمهم هكذا الا اذا كان يبحث عن انثاه او كان جريحا متربصا بطريدته ، ولم يكن صعبا على صياد مثلي أن يقلد همهمة النمر فيخدعه ليظن بان هناك نمرا أخر بريده ليقترب منه فيطلق عليه الرصاص من

نظرت الى توني فوجدته نائما فوق الشجــرة ، ولم اشا أن أوقظه فأن موعد المنازلة لم يحن بعد ، ولقد اكسبتني تجاربي قدرة على النوم فوق اغصان الاشجار فلم يزعجني جلوسي على ذلك الغصن الذي يرتفع عن الارض حوالي ١٠ اقدام وعلى مسافة ثلاثين قدما من قاع الوادي حيث يوجد النمر مثلما خمنت . لكن التعب والسهر كانا قد اجهزا على كل تجاربي فبدا النعاس يغزى عيني فركنت بندتيتي بين غصنين بحيث تكون في متناول يدي عند اي طارىء • وغفوت ، غفوة لن انساها ابدا ولن اكررها مطلقا ، فقد كادت تكافئي حياتي ، بعد اغفاءة لااعرف مداها ايقظتني منها صرخة قرد على شجرة قريبة من شجرتي ، فجفلت في مكاني ومددت يدي وانا نصف نائم لالتقط بندقيتي ، لكنها سقطت من يدي وتكومت ارضا تحتي بينما كانت همهمة النمر قريبة جدا مني ورأيته كان يتقدم نحوي بينما كان توني يمسرخ .

- 11 -

كانت الدقائق تمضي متسارعة وانا اقلب افكاري راسا على عقب بحثا عن خطة اخرى ترصلني الى النمر او توصل النمر الني ، لا فرق ، واخيرا وقع اختياري على شجرة مقابلة للشجرة التي يكمن فرقها توني بحيث صارت جثة العجل في المسافة الفاصلة بين الشجرتين ، وكنا مستعدين تماما لقضاء الليل ساهريسن فــوق شجرتينا ، وكنت قد طلبت من رجال براكيش ان ينادوننا عند شروق الشمس فاذا اجبتهم بتقليد صوت النمـر فعليهم ان يظلوا في اماكنهم اما اذا لم اجبهم فعليهم ان يهرعوا الينا باهثين عنا ،

# ـ ماذا فعلت بحق الشيطان ؟

ويبدو ان صراخ تونى قد نبه النمر اليه فالتفت هذا اليه وراح يهرول نحوه ، وبدا ينشب مخالبه فسي ساق الشجرة ، معاولا التسلق الى حيث يجلس توني ، وفي حومة اضطرابي لم اعد التقط استغاثات تونسي وتوسلاته، ولعنت في سري تلك اللحظة التي غلبني فيها النوم وكل حظي السيء الذي خذلني في اللحظـة التي كنت اترقبها منذ زمن خفت على توني من ان يكسون قد مات رعبا وهو يرى النمر تحته فاتحا شدقيه متهيئا لابتلاعه ، فممدت يدي الى حزامي وعزمت على امر كان هو الجنون بعينه ، ولم يكن امامي من بد غير مصارعة النعر وجها لوجه ، اشهرت مديتي الحادة وقفزت من مكاني وانا اطلق صيحة غاضبية نبهت النمر الي فالتغت نحوي ثم اقعى لعظة على قائمتيك الخلفيتين وزار بصوت تنظم له القلرب ثم قفز نحوي وفي خطوتين وقبل أن يثب نحوي انبطحت على ظهري وجعلت النمر

يعبر من فوقي فيما راحت مديتي تنفرز في بطنيه ، سحبتها بسرعة ونهضت من مكانى قبل أن يستدير ثانية ، ولم تكن طعنتي مميتة قطعا ولكنها شلت نصف حركته وجعلته يخور غضبا ، انحرفت يسارا وقبل ان يثب النعر نحوي ثانية عاجلته بطعنة اخرى فتكسوم فوقى وبدا يحاول انشاب مخالبه في وجهى لكن طعنتي الثالثة كانت قد اصابت منه مقتلا نهضت وهرولت نعو بندقيتي ، التقطها ثم افرغت رصاصها في راسه وكانت حركة اطرافه تخفت شيئا فشيئا ، حتى سكتت نهائيا ، وفعت على قدمى بصعوبة كان الدم يسيل مسن وجهى اما ملابسي فقد تسربلت هي الاخرى بدم النمر الذي اختلط بدمي ، لم اكن في تلك اللحظة استطع ان اتصور بانني افلت من مخالب النمر ، مسحت وجهسي

بكم قميصى وتذكرت تونى ، يا الهي ماذا حل به ؟! .

هرولت نحوه فوجدته متكوما فوق الشجرة بينما كانت

الكاميرا تتدلى من رقبته ٠٠

## صحت به - توني ۰۰ توني

فلم اجد جوابا ، ولحسن الحظ فقد كان صدوت الرصاص قد اجتذب الي رجال براكيش فخفوا مسرعين نحو مكاني ، وما ان وجدوا النمر متكوما ارضا حتى اطلقوا صيحات فستيرية تنم عن الدهشة والاعجاب طلبت اليهم ان ينزلوا توني من الشجرة ، فوجدته غائبا عن الوعي فزمجرت في نفسي - اللعنة ، ياليته مات •

لانني وجدت الفيلم سليما لـم يمسى داخـــل الكاميرا ، وهكذا اضاع علينا توني فرصة رائعــة لتسجيل صراعي الدموي مع النمر ،

حاولت ان اعيد توني الى وعيه ، رششت وجهه
بماء ثم ضربته على خده ، الحمد لله ها هو يفتح عينيه
وينقلهما في وجوه الرجال المتحلقين حوله • وما ان
التقت عيناه بعيني ي، حتى صرخ :

\_ يا الهي ٠٠

ثم غاب عن الوعي ثانية ٠

- 041 -

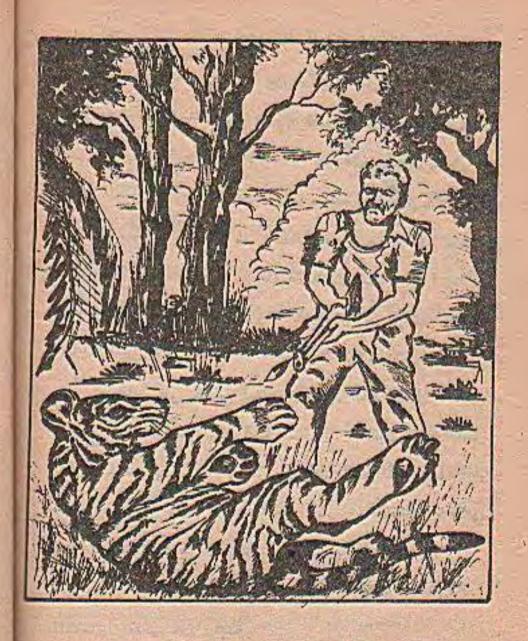

وافرغت رصاصها في راسه